## بيعـة الوشم

غزا عبد العزيز عام ١١٨٠ ه. بلدة « ثرمداء » (١) في الوشم ، وقتل نحواً من عشرين من أهلها ، واستاق كثيراً من أغنامها ، وسقط من رجاله في هـذه الغزوة حوالي عشرين رجلا أيضاً ؛ ولكن عبد العزيز لم يعد الى غزو الوشم بعد ذلك قط ، ففي عام ١١٨١ ه. كاتب أهل الوشم عبد العزيز وبايعوه على الإسلام والسمم والطاعة ، وكان ذلك بإجماع منهم ، في مختلف البلدان والقرى .

ونستطيع القول: إن الوشم كانت أول منطقة في نجد بايعت لعبد العزيز ، وكانت لبيعتها مزيتان جليلتان:

الاولى: (الثبات) ، فلم تعقبها ردّة أو نكسة ، كا حدث في مناطق أخرى ، كسدير مثلاً ، التي نايعت مع الوشم ولكنها لم تثبت على بيعتها .

الثانية : ( الاجماع ) ، فقد كانت البيعة عامة شاملة الإقليم كله ، لم تتخلف عنها قرية صغيرة ولا بلدة كبيرة .

<sup>(</sup>١) تسمى هذه الغزوة باسم غزوة « الصحن » ، وهو موضع خارج بلدة ثرمداء . وقد جاء في تاريخ نجد ، المخرو ، عن هذه الوقعة ما يأتي : ( وفي سنة ١١٨٠ ه . جرت وقعة الحصن . . وذلك أن المسلمين ساروا الى ثرمداء وأميرهم عبد العزيز ، فكمنوا ، حتى خرجت أغنام أهل البلد الى المرعى ، فاستاقوها أمامهم . فخرج اليه من في البلد ، والتحم بينهم القتسال ، فانتصر المسلمون وقتلوا من أهل البلد نحو عشرين رجلا ، منهم : محمد بن عيد وحمد واشد ابنا ابراهيم بن سليمان ، وقتل من المسلمين فواز التمامي وابن غدير ) .

وقد قدر ابن بشر عدد قتلي السلمين بنحو عشرين .